فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى 29/02/2024 12:01

شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الرقائق و الأخلاق و الآداب

# فأنذرتكم نارا تلظى

د صغير بن محمد الصغير

## مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/5/2018 ميلادي - 17/8/1439 هجري

الزيارات: 14912

# فأنذرتكم ناراً تلظى..

## الحَمْدُ للهِ..

كان حديثاً عن الجنّة في أسبوع مضى، والحديث عن الجنّة بحد ذاته نعمةٌ عظيمةٌ للمؤمنين ليعظُمَ عندهم الرَّجاء، كما أنَّ الحديثَ عن النارِ نعمةٌ أيضاً ليعظُمَ عندهم الخوف فيتقلبُ المؤمنُ الصادقُ بين الرجاء والخوف إذ قلبه دائماً معلقٌ بالآخرة. ﴿أُولَٰذِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ .. يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى، وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه، وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له نمّت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور.\_\_ [1]

ولقد أُرِيَ عليه الصلاة والسلام الجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَخَافَ النَّارَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ، وَقَالَ لَهُمْ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا"، قَالُوا: مَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ" رواه الإمام أحمد [2].

وتَحَاجَّتِ النَّارُ، وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ، وَسَقَطُهُمْ، وَعَجَرُهُمْ، فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمًا اللهُ لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمًا اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمَّا اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتَ وَمُعَنِي الْعَلَى وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمًا اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمًا اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمًا اللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمَّا لَاللَّهُ لِللَّهُ مِلْكُونُ وَلَى اللهُ لِللَّالِ لَهُ عَلَى اللهُ لِللَّهُ لَا تَمْتَلِئُ وَلَا لَكُ اللَّالُولُ وَلَالِكُ مَلْ مَا لَعْمُ اللَّهُ مُلْولُولُهُ اللَّهُ لَلْهُ لَعْمَلِي اللَّهُ مَعْضَلِي اللْعَلَالِكَ مُنْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْكُونَ اللَّلِقُلُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ لَالْعَلَالِكَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللهُ لَلْعَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَلْمُعَلَّالِكُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْتَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللْعَلَالُولُ اللَّ

يتذكر المُؤْمِنُ النَّارَ ليشمّر عَنْ سَوَاعِدِ الجِدِّ بِالإيمَانِ وَالعَمَلِ لِلنَّجَاةِ فِي الدَّارِ الأَخِرَةِ. وَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِنَا أَنَّهُ أَنْذَرَنَا النَّارَ، وَوَصَفَهَا لَنَا، وَعَلَّمَنَا أَسْبَابَ النَّجَاةِ مِنْهَا؛ ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى \* لاَ يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْفَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى﴾ وَخَافَهَا المَلائِكَةُ لِعِلْمِهِمْ بِهَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ صَنَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ: مَا صَحِكَ مِيكَائِيلُ مُئذُ خُلِقَتِ النَّالُ" [4] صَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

وَأَكْثَرَ القَوْلَ فِيهَا رَسُولُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم؛ نُصْحًا لَنَا، وَشَفَقَةً عَلَيْنَا، وَرَحْمَةً بِنَا، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ"، حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِي أَقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ، وَسَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ" [5] رَوَاهُ أَحْمَدُ.

فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى

وَهَذَا الإِنْذَارُ الشَّدِيدُ إِنَّمَا كَانَ لِشِدَّةِ عَذَابِهَا وَدَيْمُومَتِهَا؛ فَإِنَّ مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا، وَلاَ يَهْلِكُ فِيهَا، وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُ عَذَابُهَا؛ فَعِنَّ المُعَذِّبِينَ فِيهَا كُلُمَا نَضِجَتْ بُكِلَتْ، وَالعِلْمُ بِالخُلُودِ فِي العَذَابِ أَشَدُّ مِنَ العَذَابِ ، فَإِنَّ المُعَذَّبِ إِذَا رَجَا خَلاصًا مِنْ عَذَابِهِ تَحَمَّلَ العَذَابَ لِمَا يَرْجُو مِنَ النَّجَاةِ ، وَالنَّارُ لاَ يَحْتَمِلُ عَذَابَهَا أَحَدٌ، فَكَيْفَ بِالخُلُودِ فِيهَا، أَجَارَنَا اللهُ تَعَالَى وَوَالِدِينَا وَآلَنَا وَالمُسْلِمِينَ مَنْ اللهُ تَعَالَى وَوَالِدِينَا وَآلَنَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ النَّارُ لاَ يَحْتَمِلُ عَذَابَهَا أَحَدٌ، فَكَيْفَ بِالخُلُودِ فِيهَا، أَجَارَنَا اللهُ تَعَالَى وَوَالِدِينَا وَآلَنَا وَالمُسْلِمِينَ مَنْ اللهُ اللهُ لَعَذَابِ أَلْوَلَا لَهُ اللهُ لَعَذَابِ أَلْوَلَا وَالْمُسْلِمِينَ

كيف لا؟ ولَوْ أَنَّ قطْرةً - كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم - من الزَّقُومِ قَطَرَتْ في دار الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ على أَهلِ الدنيا مَعَايِشَهُمْ، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح... إي والله هذا في الدنيا فكيف في الآخرة (يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلْهِمْ وَيِقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَلُلٌ مِنَ النَّالِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ يَا عَبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ وقال تعالى: عَمْلُونَ ﴾ والله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَلُلٌ مِنَ النَّالِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ يَا عَبَادِ فَاتَقُونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَاللهُ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ وَمِنْ يَحْمُوم \* لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيم ﴾ [8] وقال النار مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِمْ ﴿ وَاللهُ مَا لَسُومُ وَمَعُولُ مَا لَعُذَابُ بَعْدَ أَنِ اسْتَوْجَبُوهُ ولكن هيهات ﴿ فَلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ﴿ وَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال تعالى: وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال المَنْوَجَبُوهُ ولكن هيهات ﴿ فَلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ واللهُ عَنْهُمُ العَذَابُ بَعْدَ أَنِ اسْتَوْجَبُوهُ ولكن هيهات ﴿ فَلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَدْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَدْمُ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَنْهُمُ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَلْهُ كَالْهُ عَلْهُ مُ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَلْهُ لَا عَذَابِهُمْ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَلْهُ لَا عَنْهُمُ العَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَنْهُمُ العَذَابُ وَلَا هُولَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَدَابِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَلْهُ لَا عَدْمُ العَذَابُ وَلَا هُو الْعَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَالِ فَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ فَلَا لَا عَلَالْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا لَا عَلَيْطُولُ الْعَلَالِ عَلَا لَيْعَالِلُولُ وَلَا عُلُهُمُ الْعَلَالِ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ ﴾ وقال عَلْمُ الْعَلَا لَيْعُولُ لَا عُلْمُ الْعَلَا لَوْلُولُولُ ال

حتى أملّوا فِي تَخْفِيفِ العَذَابِ يَوْمًا وَاحِدًا فَقَطْ (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ العَذَابِ)، فَيُجِيبُونَهُمْ بِمَا يَزِيدُهُمْ عَذَابًا وَيَأْسًا وَقُنُوطًا: (قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ}.

وَحَقِّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ مَلِيًّا، فَيَنْظُرَ فِي طَلَبِ أَهْلِ النَّارِ وَبِمَ يُجَابُونَ، لَمْ يُعْطَوْا يَوْمَا وَاحِدًا مِنْ تَخْفِيفِ العَذَابِ، وَمَا يُغْنِي يَوْمٌ وَاحِدٌ فِي خُلُودٍ أَبَدِيَ فِي عَذَابٍ لاَ يَنْتَهِي وَلاَ يُخَفِّفُ؟ وَلَكِنَّهَا النَّفْسُ المُعَذَّبَةُ تَأَمُلُ فِي أَيِّ تَخْفِيفٍ وَلَوْ كَانَ قَلِيلاً، فَلِمَاذَا لاَ نَتَّعِظُ فَنُجَانِبُ أَسْبَابَ العَذَابِ، وَنَسْعَى فِي تَقُويَةِ الإِيمَانِ، بالعَمَلِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ؟! فَإِنَّ النَّارَ أَمْرُهَا عَظِيمٌ، وَإِنَّ عَذَابَهَا أَلِيمَ شَكِيدٌ.

يرَى أَهْلُ النَّارِ قُرَنَاءَهُمُ الَّذِينَ أَضَلُوهُمْ فِي الدُّنْيَا يُعَذَّبُونَ مَعَهُمْ، وَلَمْ يَجْنُوا مِنَ اتَبَاعِهِمْ لَهُمْ إِلَا وَبَالاً عَلَى وَبَالِهِمْ، فَيَدُعُونَ عَلَيْهِمْ بِمُضَاعَفَةِ العَدَابِ
، لِأَنَّهُمْ هُمُ السَّبَبُ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّقَاءِ، وَلَنْ يُغْنِي تَابِعٌ عَنْ مَتْبُوع عَنْ تَابِع شَيْنًا ﴿قَالَتْ أَخْرَاهُمُ لِأُولاهُمْ رَبَّنَا هَوُلَاءٍ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْف وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ وَحَرَارَةُ النَّالُ ثَرْتَفِعُ وَلاَ تَنْزِلُ، وَعَذَابُ أَهْلِهَا يَزْدَادُ وَلاَ يَثَفَّصُ، وَأَجْسَادُ المُعَدِّينِ لاَ تَلْفُ اللَّهُ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَاب بِمَا كَانُوا بُفْسِدُونَ﴾ ﴿فَذُوقُوا العَذَابَ مِنَ النَّامِ وَعَمَلِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا وَوالِدِينَا فَلَنْ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرْبَ النَّهُمْ مَعَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرْبَ النَّهُ مِنْ النَّارِ وَعَمَلٍ، اللَّهُمُّ أَجِرْنَا وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ النَّارِيَّا مَنَ النَّارِيَّ الْمُعْلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ النَّارِيَّا يُنْ الْمِيمَانِ أَنْ آمِيعُ الْمُعْلِمِينَ مِنْ أَنْويَا يَوْمَ الْفِيهَا مِنَ النَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* رَبَّنَا إِنَّنَا مِنَ النَّالِيَّ يَنْا مِنَ النَّالِيَّ يَنْ الْكُولُ الْمُعْلِمِينَ مِنْ النَّهُ إِنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ أَنْويَا عَلَى مُسْلِكُولُ وَلَا مُنْويَا عَنْ مَنْ الْمُعْلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ عُنَا مُنَادِينًا عُلْولُولُولُ الْمُعْلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ \* رَبِنَا وَالْمُعْلِمُ الْفَالِمُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ عَلَقُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُمُ أَجِلُولُ اللَّهُمُ أَجْولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّامُ اللَّهُمُ أ

# الخطبة الثانية:

# الحمد لله...

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى عباد الله وَأَطِيعُوه؛ ﴿وَاتَّقُوا النَّارِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ \* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

أيها الإخوة: لقد أشغلتنا الدنيا والسعي في حطامها عن ذكر الدار الباقية الأبدية وعن ذكر الموت والجنة والنار.. ففي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ الْمَوْتَ، وَأَهْلُ النَّارِ عُنْ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُرْدَادُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزُنَا إِلَى كُزْنِهُ" مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزْنَا إِلَى كُرْنِهُ" مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ هُزُنَا إِلَى عَوْتَ، فَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزُنَا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزُنَا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزُنَا إِلَى فَرْحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ هُزُنِهُ" مَوْتَ، فَيَرْدَادُ أَهْلُ الجَنَّةِ عَلَى اللهُ اللَّارِ هُوْلَ اللهَا لِهُلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فلنستعد لما سنلاقيه من أهوال الموت والبرزخ والآخرة بما يرضي الله تعالى ويقربنا إليه خاصةً ونحن مقبلون على مواسم عظيمة، فالحصيف من عمِلَ وجدَّ واجتهدَ واستعَد، والمحروم من حرمه الله وطغى وصار من الأشقياء..

فاللهم بلّغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

فأنذرتكم نارا تلظى 29/02/2024 12:01

- [1] تفسير السعدي 461
- <u>[2]</u> رواه أحمد 21/11 برقم 13278
- [3] رواه البخاري6/138 برقم 4850 ، ومسلم 4/2186 برقم 2846 .
- [4] أخرجه الحاكم 2/80 ، وصححه الألباني في الصحيحة 6/42 برقم2511.
  - <u>[5]</u> رواه أحمد 30/348 برقم 18398.
  - [6] من خطبة للدكتور إبراهيم الحقيل بعنوان نار الأخرة.
    - 7] رواه الترمذي 4/706 برقم 2585
- [8] من خطبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعنوان وصف النار أعاذنا الله منها.
  - [9] مختصر من خطبة للدكتور إبراهيم الحقيل بعنوان نار الأخرة.
  - [10] رواه البخاري 8/113 برقم 6548 ، ومسلم 4/2189 برقم 2850.

حقوق النشر محفوظة © 1445هـ/ 2024م لموقع <u>الألوكة</u> آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/8/1445هـ - الساعة: 9:33